ولله الأسماء الحسني فادعوه بها

## الرحيم

## الدواء المطلوب

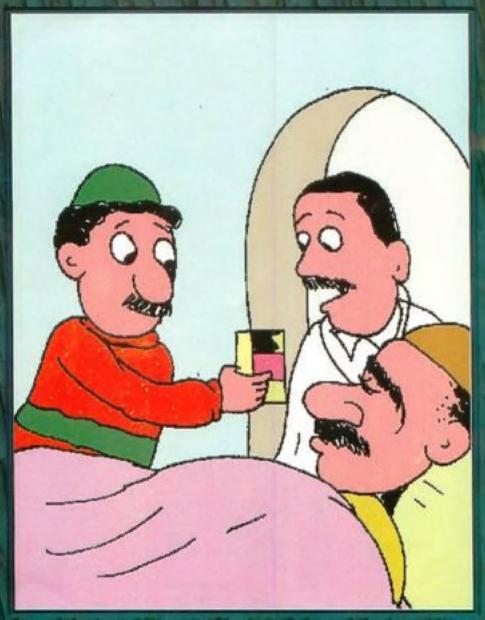

مكت يمصت ۱۲ شاره كاس ميسارق را المجالا

غَلَج وربِليون شَوْتَلُ طِين

١ - خرجَ شريفٌ ووالدُه إلى المسجدِ لصلاةِ الفجرِ كالعادة ، وفي طريقهما مرا على بيتِ العم حامدِ لإيقاظه ، ليذهب معهما إلى المسجدِ .. فلما اقتربا من بابهِ سمعا صوت أنينه ، فطرقا الباب طرقا خفيفا واستأذنا في الدُّخول .

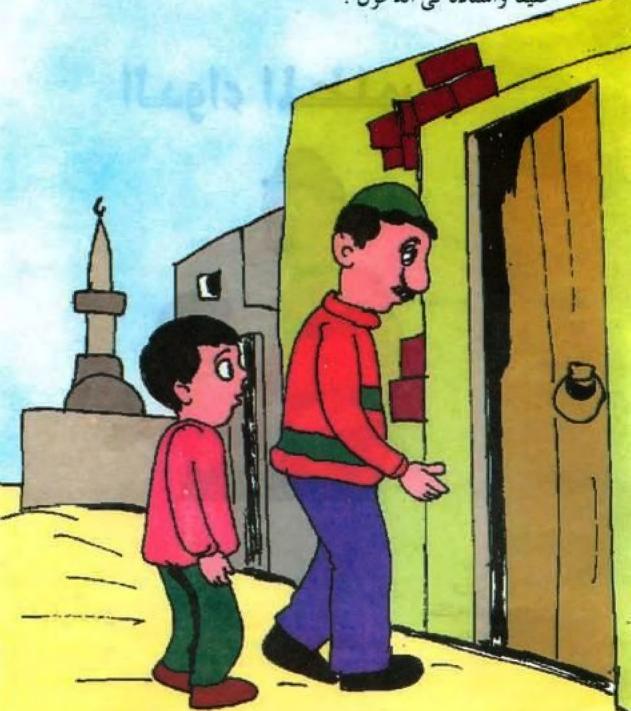

٢ ـ فلما دخلا .. وجداه مريضا يعانى من ألم شديد ، فقالت فما زوجته .. أرجو أن تبلغا الدكتور عادل بالمسجد ، حتى يأتى لرؤيته وعلاجه ، فقال شريف في أسى .. لقد انقطع الدكتور عادل عن المسجد منذ فرة ، فهو يصلى في بيته ، بعد أن شغلته أعماله عن صلاة الجماعة .



٣ ــ فقالَ والده : إذن هيا نذهب إلى بيتِه نوقظه من نومِه ، كى
ينالَ ثوابين : ثواب علاجهِ للعم حامِد ، وثواب صلاةِ الجماعة .

فلما اتَجها إلى بيتِ الدكتورِ عادِل ، ارتفعَ أذانُ الفجر ، وكانتُ الفاجأةُ أنَّ الذي يؤذنُ هو الدكتورُ عادل .



٤ - قالَ شَريف .. هذا صوتُ الدّكتورِ عادِل ، فقد ذهب إلى المسجدِ مبكرا لكى يؤذن للصلاة ، قالَ والده .. الحمدُ لله فقد عادَ الدكتورُ عادلٌ إلى ما كان عليه .. هيا بنا إلى المسجد .

فلما انتهيا من الصلاةِ أخبرا الدكتورَ عادلَ بمرض العمّ حامِد ، فتوجّهوا إلى البيت ، وقامَ الدّكتورُ بفحصِ العم حامِد .

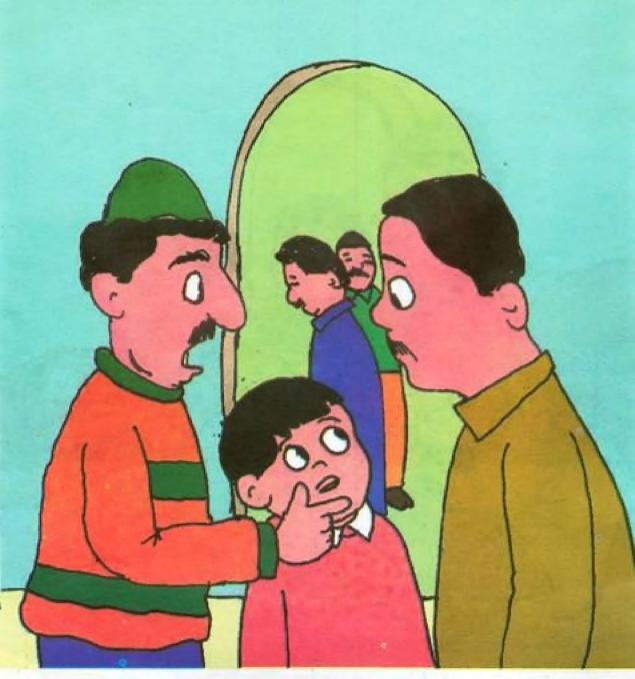

العلاج، فقال العمم حامِد فى رجاء .. لا تكتب علاجًا كشيرا يا العلاج، فقال العمم حامِد فى رجاء .. لا تكتب علاجًا كشيرا يا دكتور ، فأنا لا أحِبُ الأدوية . فقال والدُ شريف .. اكتب يا دكتور كل ما يحتاجُه من العِلاج ، حتى يكتب له الله الشفاء فالله رحيم بعبادِه .

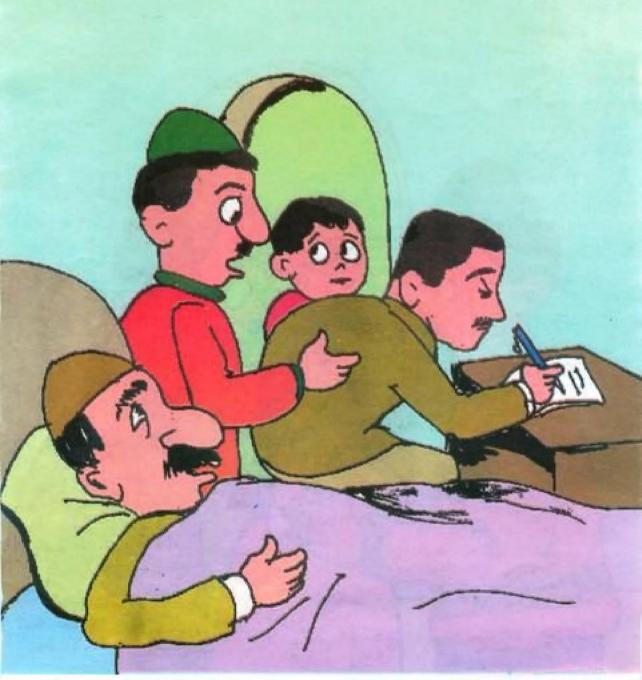

٣ ـ قُدمَ الدُّكتورُ قائمةَ العلاج إلى زوجةِ العم حامِد داعيا له بالشّفاء ، ثم استأذن الجميعُ وخرجوا .. أخذَ والدُ شريفِ قائمة العِلاج ، وذهبَ في هذا الوقت المبكر يبحثُ عن صيدلية لشراءِ الدواء ومعه شريف . قال شريف .. لقد طلبَ العم حامدٌ من الدكتورِ أن يكتب له قليلا من الدَّواء ، ولكنك يا والدى طلبت أن



٧ ــ قالَ والِدُه .. يا شريفُ إن العم حامد رجلُ فقير ، لا يملـكُ ثمن كلّ هذا الدّواء ، ولذا طلب أن يكون الدواءُ قليلا .

قالَ شَريف .. ياله من رجل مِسكين ، ولكنّك يا والدى قلت إن اللّهَ رحيمٌ بعبادِه ، فماذا تقصِدُ بقولك ؟

قَالَ الوالِد : يابنيَّ لابَدُّ أَن تعلمَ أوَّلا ، أنَّ الرَّحيمَ اسمٌ من أسماء اللَّهِ الحُسني.



۸ – قالَ شَريف: نعم يا والدى ، فنحنُ نقولُ عندَ قراءة آية من آياتِ الله ، نسبقها باسمِ اللهِ الرَّحسنِ الرَّحيمِ قالَ والِدُه .. نعم .. ومعنى الرَّحيمِ أنَّ اللّهَ لا يرى مُبتلَى أو مضرورا ، أو معذَّبًا أو مريضا ، إلا ويبادرُ إلى رفع هذا البلاءِ عنه .. قالَ شريف : آه وهذا ما دعاكَ إلى أن تقول : إنْ اللّهَ رحيمٌ بعبادِهِ يا والدى .

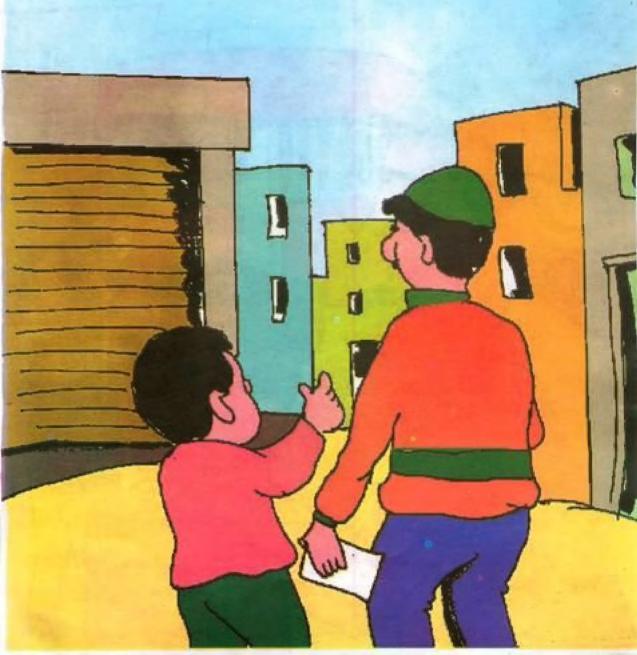

٩ ـ قالَ والده: نعم يا بنى ، والله قادرٌ على كفايه كل بليّة ، ودفع كلّ فقر ، ونهاية كلّ مرض ، وإزالة كلّ ضرر . ونرى الله فى رحمته وهو يفتح الأبواب لمن ليس له نصيرٌ فى الدنيا ، وينصرُ المظلومَ الضعيفَ على الظالم القوى ، وينتقمُ من كلّ إنسان افترى وبغى فى الأرض ، ويرينا الطريق حين لا نرى أمامنا شيئا إلا الظلام .



١٠ قالَ شَريف : لقد سمعت يوما احذهم يقولُ الآخر: ارحم من في الأرض يرخلك من في السّماء ..

ماذا يقصدُ بذلكَ يا والدى ؟

قالَ والله : يقصدُ به أن يرحمُ الإنسانُ أخاه الإنسانُ ، فيرحُه اللّهُ سبحانهِ وتعالى أرحمُ الراهين . ومن رهم الله بعبادِه أنه جعلَ عَلاقتُـه بعبادِه عَلاقةٌ مُباشرة .



11 \_ قالَ شريف : نعم يا والدى هذا صَحيح . فنحنُ حينَ نحتاجُ شيئا ندعو الله ، وحين نصلى نصلى لِله ، وحينَ نطلبُ من الله ، وهذا من رحمته .

قال والذه .. الله برحَتِه قد أعطى الإنسان أصنافا متعددة من الطعام ، وكلُ منها له مذاق مختلف حتى يأكل ما يشاء فلا يجد ما يحفظ حياته ويعطيه الرفاهية ليختار ويتمتع ويتذوق هذا وذاك ويملأ حياته بنعم الله .



۱۲ ـ قال شريف: ما أجمل صفات الله .. قال والده: انظر يا شريف .. أخيرا عثرنا على صيدليَّة ، تعمل في مثل هذا الوقت .. وبعد قليل خرج الوالد من الصيدلية ، وقد حمل الدواء قائلا: هيا يا شريف لنعودًا إلى العم حامد .. قال شريف : يالها من أدوية كثيرة .. حسنا يا والدى ما فعلت .



١٣ \_ قالَ والِدُه : نحنُ يا بُنى عِبادُ اللّه ، وحظُ العبدِ من اسمِ الرَّحيمِ .. ألاَّ يدعَ إنسانا محتاجا إلا ويسُدُّ حاجتَه بقدرِ طاقَتِه ، ولا يرى فقيرا بجواره إلا ويقومُ بمساعدتهِ ودفع فقرهِ بمالهِ أو السعى فى حقّهِ بالشَّفاعةِ إلى غيره ، فإن عجز عن ذلك فيُعينُه بالدُّعاء .



١٤ ـ اقترب الوالد بالدواء من بيت العم حامد يتبعه شريف ،
وطرق الوالد الباب .

فلما فتحتُ زوجةُ العمِّ حامِد ، قدَّمَ لها الدواءَ قائلا : بالشَّفاءِ باذنِ اللّهِ ، ثم عادَ الوالدُ وشريفُ إلى بيتهما ، وكانَ شَريفٌ مسرورًا لأنَّـهُ عرفَ معنى الرَّحيم .

